ٱمِّنْ خَكَقَ السَّلُوتِ وَالْأَرْضَ وَٱنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً ۚ فَٱنَّٰبَتُنَابِهٖ حَدَايِقَ ذَاتَ بَهُجِةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ ٱنُ تُنْبِتُو اشَجَرَهَا ۚ ءَ إِلَّهُ مَّعَ اللهِ بَلْ هُمُ قَوْمٌ يَعْنِ لُوْنَ ﴿ أَمِّنُ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَّجَعَلَ خِللَهَا آنْهُرًا وَّجَعَلَ لَهَا رَوْسِي وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحُرِيْنِ حَاجِزًا عَالِكٌ صَّحَ اللَّهِ بَلِ ٱكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ۞ اَمَّنُ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ عَ إِلَّهُ صَعَّ اللَّهِ ۚ قَلِيلًا مَّا تَنَكَّرُونَ ﴿

عَلَىٰ الرَّرِنَ عَرِالَهُ عَالَمُوْ عَبِيهِ مَا صَارُونَ عَلَيْ اللَّهِ عَبِيهِ مَا صَارُونَ عَلَىٰ اللَّهِ الْكَبِّرَ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرُسِلُ الرِّيْحَ اللَّهِ مَعْ اللَّهِ تَعْلَى اللَّهُ عَبَّا اللَّهُ عَبِيلُ اللَّهُ عَبَّا الْحَاقِ ثُمَّ يُعِيلُ لَا وَمَنْ يَرُزُونُكُمُ اللَّهُ عَبِيلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَبِيلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَبِيلُ اللَّهُ عَبِيلًا اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَ

مِّنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِّ ءَ إِلَّهُ مِّعَ اللهِ قُلْ هَاتُوا بُرُهٰنَكُمْ إِنْ كُنْتُمُ طِيقِيْنَ ﴿ قُلُ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّلُوتِ وَالْاَرْضِ

الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشُعُرُونَ آيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿ اللَّهُ الْرَكَ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ فِي شَلِّ مِّنُهَا اللَّهُ مُ عَلَى اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

مِّنْهَا عَبُونَ ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوۤا ءَ إِذَا كُنَّا ثُرَبًا وَّا إِلَا وُنَا آبِنَّا

لَمُخْرَجُونَ ۞ لَقُلُ وُعِلْنَا هٰذَانَحْنُ وَابَآ وُنَا مِنْ قَبْلُ إِنْ

هٰنَآ إِلَّآ اَسْطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿ قُلْ سِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عُقِبَةُ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿ وَلَا تَحْزَنُ عَلَيْهِمُ وَلَا تَكُنُ فِيُ ضَيْقٍ مِّهَا يَمُكُرُونَ ۞وَيَقُولُونَ مَنَّى هٰذَاالُوَعُنُ إِنْ كُنْتُمُ طِيوَيْنَ ١٥ قُلُ عَلَى آنُ يَكُوْنَ رَدِفَ لَكُمْ بَعُضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُوْنَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَنُهُ وْ فَضْلِ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ ٱكْثَرَهُمْ لَا يَشُكُرُونَ ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَيَعْكُمُ مَا تُكِنُّ صُكُورُهُمْ وَمَا يُعَلِنُونَ ﴿ وَمَا مِنْ غَايِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتْبِ شَبِيْنِ ﴿ إِنَّ هٰنَا الْقُرُانَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي ٓ اِسْرَءِيلَ ٱكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ وَانَّهُ لَهُكَّى وَّرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ إِنَّ رَبِّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمُ بِحُكْمِه وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ ﴿ فَتُوكُّلُ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ ﴿ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمِّرِ الدُّعَاءَ اِلِذَا وَلَّوْا مُنْ بِرِيْنَ ﴿ وَمَآ أَنْتَ بِهِنِي الْعُنِي عَنْ صَلَّاتِهِمُ ۖ إِنْ تُسُمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِالْيِنَا فَهُمْ مُّسُلِمُونَ ﴿ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمُ ٱخْرَجْنَا لَهُمْ دَالَبَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ عُ النَّاسَ كَانُوا بِالْيِتِنَا لَا يُوقِنُونَ ﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ

فَوْجًا مِّمَّنُ يُّكُنِّبُ بِالْيَتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ حَتَّى إِذَا جَاءُو قَالَ أَكَنَّ بُتُمْ بِالْتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنُتُمْ تَعْبَلُونَ ﴿ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمُ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمُ لَا يَنْطِقُونَ ﴿ ٱلَمْ يَرَوُا ٱنَّا جَعَلْنَا الَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيْهِ وَالنَّهَارَمُبُصِرًا ۖ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاٰلِتٍ لِّقَوْمِ لِّيُؤْمِنُونَ ﴿ وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنُ فِي السَّلْمُوتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَاللهُ وَكُلُّ اَتَوْهُ دُخِرِينَ ﴿ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِكُ الْ وَّهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللهِ الَّذِي أَتُقَنَ كُلُّ شَي عَ إِنَّهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ﴿ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌمِّنْهَا وَهُمُرِّمِنُ فَزَعٍ يُوْمَيِنِ امِنُوْنَ ﴿ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّبِّعَةِ فَكُبَّتُ وُجُوهُهُمُ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنُتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّكَأَ ٱمُرْتُ آنُ آعُبُكَ رَبِّ هٰنِ وِ الْبَلْكَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ ۗ وَالْمِرْتُ اَنْ اَكُونَ مِنَ الْبُسْلِمِينَ ﴿ وَانْ اَتُلُواْ الْقُرُانَ ۖ فَكِنِ اهْتَلَى فَإِنَّهَا يَهْتَدِي لِنَفْسِه ۗ وَمَنْ ضَلَّ ا فَقُلُ إِنَّهَا آنَا مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ ﴿ وَقُلِ الْحَمْلُ لِلَّهِ سَيْرِيُكُمُ الْبِيَّهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَارَبُّكَ بِغْفِيلِ عَبَّا تَعْمَلُونَ ﴿

اَلْقَصِص 28

سُوْرَةُ الْقَصِي مَكِيَّةُ

اَيَاتُهَا : 88

ٱمَّنُ خَلَقَ 20

رُكُوْعَا ثُهَا 9

بِسُمِ اللهِ الرَّحْلِين الرَّحِيْمِ

طسم أينك الكِتْبِ الْمُبِينِ فَ نَتُلُواْ عَلَيْكَ مِنْ

نَّبَإِ مُولِي وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمِ يُّؤْمِنُونَ ۞ إِنَّ

فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ آهُلَهَا شِيعًا يَّسْتَضْعِفُ

طَابِفَةً مِّنْهُمُ يُنَابِّحُ ٱبْنَاءَهُمُ وَيَسْتَحُى نِسَاءَهُمْ وَلَيْ لَكُ

كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴿ وَنُرِيدُ أَنْ نُكُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا

فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ آيِسَّةً وَّنَجْعَلَهُمُ الْورِثِينَ ٥

وَ نُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِى فِرْعَوْنَ وَهِلْنَ وَجُنُوْدَهُما

مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَحْنَارُونَ ﴿ وَاوْحَيْنَا إِلَى أُمِّرُمُولَى اَنْ

ٱرْضِعِيهُ وَ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَٱلْقِيْهِ فِي الْكِمِّرِ وَلَا تَخَافِي

وَلَا تَحْزَنِنَ اللَّهُ وَالدُّوهُ اللَّهِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ٥

فَالْتَقَطَةَ اللَّ فِرْعَوْنَ لِيكُونَ لَهُمْ عَنَّوًّا وَّحَزَّنَّا ۗ إِنَّ

فِرْعَوْنَ وَهٰلِنَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوْا خُطِيْنَ ﴿ وَقَالَتِ امْرَاتُ

فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَلَى أَنْ يَنْفَعْنَا

اَوْ نَتَّخِنَهُ وَلَكَا وَّهُمُ لَا يَشْعُرُونَ۞وَ أَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّر

مُوْسَى فَرِغًا ﴿ إِنْ كَادَتُ لَتُبْدِي يُ بِهِ لَوُلِآ أَنُ رَّبَطْنَا عَلَى وَ قُلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَقَالَتُ لِأُخْتِهِ قُصِّيْهِ ۗ فَبَصُرَتُ بِهِ عَنْ جُنُبِ وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ ۞ وَحَرَّمُنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتُ هَلْ أَدُلُّكُمُ عَلَى اَهُلِ بَيْتِ يَّكُفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَصِحُونَ ١ فَرَدَدُنْهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْلَ اللهِ حَقَّ وَّلْكِنَّ ٱكْثَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَبًّا بَكِغَ ٱشُّكَّا وَاسْتَوَى اتَّذِنْهُ إِنَّا لَكُ اللَّهُ اللّ حُكُمًا وَعِلْمًا وَكُنْ لِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ﴿ وَكُنِّ لِلَّهُ وَدَخَلَ الْمَرِينَةَ عَلَى حِين غَفُلَةٍ مِّنُ آهُلِهَا فَوَجَلَ فِيُهَا رَجُلَيْن يَقْتَتِلَانِ هٰنَامِنُ شِيْعَتِهِ وَهٰنَامِنْ عَنُوبٍ ۗ فَاسْتَغْتُهُ الَّيْنِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَلْ وِّهِ فَوَكَزَهُ مُولِي فَقَضَى عَلَيْهِ عِنَاكُ هٰ فَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطِنَّ إِنَّهُ عَلُوَّمُّضِكُّ مُّبِينٌ ۞ قَالَ رَبِّ إِنَّى ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرُ لِي فَغَفَرَ لَهُ ۚ إِنَّهُ هُوَالْغَفُورُ الرَّحِيْمُ ﴿ قَالَ رَبِّ بِمَا ٱنْعَمْتَ عَلَىَّ فَكُنَّ ا أَكُونَ ظَهِيْرًا لِلْمُجْرِمِيْنَ ۞ فَأَصْبَحَ فِي الْمَرِينَةِ خَايِفًا يَّتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ ۖ قَالَ

j

لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغُونًى مُّبِينٌ ﴿ فَلَمَّاۤ أَنْ اَرَادَ اَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَعَ لُوُّ لَّهُمَا قَالَ يُمُونَى اتُّرِيْكُ أَنْ تَقْتُكُنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ ۖ إِنْ تُرِيْدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيْلُ أَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْمُصْلِحِيْنَ ﴿ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنَ ٱقْصَا الْبَيِ يُنَاةِ يَسْعَى قَالَ لِبُوْسَى إِنَّ الْمَلَا يَأْتَبِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوْكَ فَأَخْرُجُ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّصِحِيْنَ ﴿ فَخَرَجَ مِنْهَا خَإِفًا يَتَرَقُّبُ ۚ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّلِمِينَ ﴿ وَلَمَّا تُوجَّهُ تِلْقَاءَ مَنْ يَنَ قَالَ عَلَى رَبِّنُ أَنْ يَهُدِينِي سَوْآءَ السَّبِيْلِ ﴿ وَلَبَّا وَرَدَ مَاءً مَنْ يَنَ وَجَلَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَلَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَاتَيْنِ تَنْ وُدَانِ ۖ قَالَ مَا خَطْبُكُهَا ۗ قَالَتَا لَا نَسْقِيْ حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ ۗ وَٱبُوْنَا شَيْخٌ كَبِيْرٌ ﴿ فَسَفَى لَهُمَا ثُمَّ تُولِّي إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِهَآ ٱنْزَلْتَ إِلَىَّ مِنْ خَيْرِ فَقِيْرٌ ﴿ فَجَاءَتُهُ إِحْلُ بِهُمَا تَنْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ إِنْ يَنْ عُوك لِيَجْزِيَكَ آجُرَمَا سَقَيْتَ لَنَا ۚ فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفُّ نَجُوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّلِمِينَ ﴿

<u>ۗ قَالَتُ اِحْلِىهُمَا لِيَابِتِ الْسَّغُجِرُهُ ۖ إِنَّ خَيْرَمَنِ الْسَّغُجَرُتَ الْقَوِيُّ</u> الْكِمِينُ @قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَن أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَّى هَتَيْنِ عَلَى آنَ تَأْجُرَنِي ثَلَيْيَ حِجَجٍ فَإِنْ آتُهُمْتَ عَشُرًا فَمِنْ عِنْدِكُ وَمَآ أُرِيْكُ أَنُ ٱشُقَّ عَلَيْكَ ۚ سَتَجِكُ نِنَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّلِحِيْنَ ﴿ قَالَ ذٰلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكُ أَيَّهَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَاعُنُ وَنَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيْلٌ ﴿ فَلَبَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهُ انْسَ مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ نَارًا عَالَ لِآهْلِهِ امْكُنُّوْآ اِنِّيْ انسُتُ نَارًا لَّعَلِّيْ التِيْكُمْ مِّنْهَا بِخَبَرِ أَوْ جَنُوةٍ مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴿ فَلَيَّاۤ اَتُّهَا نُودِيَ مِنْ شُطِي الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُلِرِّكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يُّبُولَنِّي إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعِلْمِينَ ﴿ وَأَنْ ٱلْقِ عَصَاكَ ۖ فَلَمَّا رَاهَا تَهْتَزُّ كَانَّهَا جَآنُّ وَلِّي مُنْ بِرًّا وَّلَمْ يُعَقِّبُ لِمُوسَى أَقْبِلَ وَلَا تَخَفُّ اِنَّكَ مِنَ الْأُمِنِيُنَ ۞ ٱسْلُكَ يَكَاكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِسُوْءٍ وَّاضْهُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَنْ نِكَ بُرُهْنَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَاْبِهِ ۚ

اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فَسِقِيْنَ ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا

فَاخَافُ أَنُ يَقْتُلُونِ ﴿ وَاخِي هَرُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَارْسِلُهُ مَعِيَ رِدُا يُصَرِّ قُنِيَ ۖ إِنِّي ٓ اَخَافُ اَنْ يُكُنِّ بُونِ ﴿ قَالَ سَنَشُكُّ عَضُكَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَنَا فَلَا يَصِلُونَ اِلَيْكُمَا ۚ بِالْتِنَآ اَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَلِبُونَ ﴿ فَلَمَّاجَاءَهُمُ مُّوسَى بِالْتِنَا بَيِّنْتٍ قَالُوْا مَا هَ نَآاِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرِّي وَّمَا سَبِعُنَا بِهِنَا فِي آبَابِنَا الْأَوَّلِينِ ﴿ وَقَالَ مُولِي رَبِّيُّ أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُلِي مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَقِبَةُ النَّارِ "إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّلِمُونَ ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَايُّهَا الْمَلَا مَاعَلِمْتُ لَكُمُ مِّنَ الدِّغَيْرِيُّ فَأَوْقِلَ لِي يَهُمُنُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِّي صَرْحًا لَّعَلِّيَّ ٱطَّلِحُ إِلَّى الهِ مُوْسِي وَإِنِّي لَاَظُنُّهُ مِنَ الْكُنِ بِينَ ﴿ وَاسْتَكُبُرُ هُوَ وَ جُنُوْدُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوٓا اَنَّهُمْ اِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ ﴿ فَأَخَنُ نَهُ وَجُنُودَ لَا فَنَبَنُ نَهُمْ فِي الْيَمِّ فَأَنْظُرُ كَيْفَ كَانَ عْقِبَةُ الظَّلِمِينَ ﴿ وَجَعَلْنَهُمْ إَبِيَّةً يِّلُعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَيَوْمَ الْقِيْمَةِ لَا يُنْصَرُّونَ ﴿ وَٱتْبَعْنُهُمْ فِي هَٰنِهِ

وْ اللُّانْيَا لَعْنَةً ۗ وَّ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ هُمْ مِّنَ الْمَقْبُوحِيْنَ ﴿

وَلَقَدُ اتَيْنَا مُوْسَى الْكِتْبِ مِنْ بَعْدِ مَآ اَهْلَكُنَا الْقُرُونَ الْأُولِي بَصَابِرَ لِلنَّاسِ وَهُلِّي وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَنَ كُرُونَ اللَّهِ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَاۤ إِلَى مُوْسَى الْأَمُرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشِّهِدِينَ ﴿ وَلَكِنَّاۤ اَنْشَاْنَا قُرُوْنًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُبُرُ ۚ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي ٓ اَهُـلِ مَدْيَنَ تَتُلُوْا عَلَيْهِمُ الْيِتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِيْنَ ﴿ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّوْرِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنَ رَّحْمَةً مِّنَ رَّبِكَ لِثُنُنِرَ قَوْمًا مَّا ٱتْهُمُ مِّنُ تَٰنِيرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَنَكَّرُونَ ﴿ وَلُوْلِآ اَنُ تُصِيْبُهُمْ مُصِيْبَةً إِبَاقَكَّ مَتْ اَيْدِيهُمْ فَيَقُوْلُوْا رَبِّنَا لَوْلاَ ٱرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ الْبِيكَ وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۞ فَكُمَّاجَآءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْبِانَا قَالُوْا لَوْلَآ أُوْتِيَ مِثُلَ مَآ أُوْتِيَ مُوْسِي ۚ أَوْ لَمْ يَكُفُرُواْ بِهِآ أُوْتِيَ مُوْسِي مِنْ قَبُلُ ۗ قَالُوا سِحْرَانِ تَظْهَرَا وَقَالُوٓا إِنَّا بِكُلِّ كْفِرُونَ ﴿ قُلُ فَأَتُوا بِكِتْبِ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَاَهُلَى مِنْهُمَآ اَتَّبِعُهُ إِنْ كُنْتُمُ طِي قِيْنَ ﴿ فَإِنْ لَّمْ يَسْتَجِيْبُواْ لَكَ فَاعْلَمُ ٱنَّهَا يَتَّبِعُونَ ٱهُوَاءَهُمْ وَمَنْ ٱضَلُّ مِتِّنِ اتَّبَعَ هَوْمُهُ بِغَيْرِ

اللهِ عَلَى مِّنَ اللهِ ۚ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّلِبِينَ ﴿ وَلَقَلُ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقُولَ لَعَلَّهُمْ يَتَنَكَّرُونَ ١٠٤ الَّيْنِينَ اتَّيْنَهُمُ الْكِتْبَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَإِذَا يُتَلِّي عَلَيْهِمْ قَالُوْآ اَمَنَّا بِهَ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِبِيْنَ 🗟 أُولِيكَ يُؤْتُونَ آجُرَهُمُ مُرَّتَايِن بِمَاصَبُرُواْ وَيَنْ رَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّارَزَقُنْهُمُ يُنْفِقُونَ ﴿ وَإِذَا سَبِعُوا اللَّغُو اَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا آعُلِلُنَا وَلَكُمْ آعُلِكُمْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ لاَ نَبْتَغِي الْجِهِلِينَ ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ آحْبَبْتَ وَلَكِنَّ الله يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتِدِينَ ﴿ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتِدِينَ ﴿ وَقَالُوٓا إِنْ نَتَيْعِ الْهُلَى مَعَكَ نُتَخَطَّفُ مِنْ اَرْضِنَا ۚ أَوَلَمُ نُمَكِّنُ لَّهُمْ حَرَمًا امِنَا يُّجْنَى إِلَيْهِ ثَبَارِتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًامِّنُ لَّكُنَّا وَلَكِنَّ ٱكْثَرَهُمْ لِا يَعْلَمُونَ ﴿ وَكُمْ آهْلَكُنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتُ مَعِيْشَتَهَا اللَّهَ عَلَى مَسْكِنُهُمْ لَمْ تُسُكِّنُ مِّنْ بَعْبِ هِمُ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ وَكُنَّا نَحْنُ الْوِرِثِينَ ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰي حَتَّى يَبْعَثَ فِي آمِّهَا رَسُولًا يَّتُلُوا عَلَيْهِمُ الْيِنَا ۚ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرْي إِلَّا وَآهُلُهَا ظُلِمُوْنَ ﴿ وَمَآ أُوْتِينَتُمُ مِّنَ

شَيْءٍ فَمَتْعُ الْحَيْوِةِ الدُّنْيَا وَزِيْنَتُهَا وَمَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ وَ ٱبْقَىٰ آفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ آفَكُنُ وَعَنْ لَهُ وَعَنَّا حَسَّنَّا فَهُو لقِيْهِ كَمَنْ مَّتَّعْنَهُ مَتْعَ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُو يَوْمَ الْقِيمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمْ فَيَقُولُ آيْنَ شُرَكَاءِي الَّنِينَ كُنْتُمُ تَزُعُمُونَ ﴿ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَوُلاءِ الَّذِينَ أَغُونِنا آغُونِنا هُمُ كَمَا غُونِنا "تَبَرَّأْنا إِلَيْكَ" مَا كَانُوۡۤا إِيَّانَا يَعۡبُكُوۡنَ ﴿ وَقِيۡلَ ادْعُوۡا شُرَكَاءَكُمْ فَلَعُوهُمُ فَكُمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَاوُا الْعَنَابَ لَوْانَّهُمْ كَانُوا يَهْتَكُونَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمُ فَيَقُولُ مَاذَا آجَبْتُمُ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿ فَعَبِيتُ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَيِنِ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُوْنَ ﴿ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَامَنَ وَعَبِلَ صُلِحًا فَعَلَى أَنْ يَكُوْنَ مِنَ الْمُفْلِحِيْنَ ﴿ وربُّك يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَخْتَارُ مِنْ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيرَةُ سُبُحْنَ الله و تعلى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ وَهُوَ اللَّهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُو ۗ لَهُ الْحَبْلُ فِي الْأُولِي إِ وَالْإِخِرَةِ ۗ وَلَهُ الْحُكُمُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ قُلُ اَرَّءَيْتُمُ إِنْ

جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمُ الَّيْلَ سَرْمَكًا إلى يَوْمِ الْقِلْمَةِ مَنْ

اللَّهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِينُكُمْ بِضِيّاءٍ ۚ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ۞ قُلْ أَرَّهُ يُتُّمْ إِنْ جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَكَ اللَّهِ يَوْمِرِ الْقِيْمَةِ مَنْ اللهُ عَيْرُ اللهِ يَأْتِينُكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيْهِ ۖ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۞ وَمِنْ رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمُ فَيَقُولُ آيْنَ شُرَكَاءِي الَّذِينَ كُنْتُمُ تَزُعُمُونَ ﴿ وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيْكًا فَقُلْنَاهَاتُوا بُرُهْنَكُمْ فَعَلِمُوَااَنَّ الْحَقَّ بِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿ إِنَّ قُرُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُولِي فَبَغِي عَلَيْهِمْ وَاتَّيْنَهُ مِنَ الْكُنُوْزِ مَآ إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُو أَبِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ الاتَفْرِحُ وَابْتَغِ فِيْمَا اللهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِيْنَ ﴿ وَابْتَغِ فِيْمَا اللَّهَ اللهُ الكَّارَ الْأَخِرَةَ ﴿ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ اللَّانْيَا ۗ وَٱحْسِنْ كَبَّا آخْسَنَ اللهُ إِلَيْكَ " وَلَا تَبُغُ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ " إِنَّ الله لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿ قَالَ إِنَّهَاۤ أُوْتِيْتُهُ عَلَى عِلْمِ عِنْدِينُ أُولَمْ يَعْلَمُ أَنَّ اللَّهُ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ

356

الْقُرُونِ مَنْ هُوَاشَكُ مِنْهُ قُوَّةً وَّاكْثَرُجَمْعًا ۚ وَلا يُسْعَلُ

عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ﴿ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِيْنَتِهِ قَالَ الَّذِيْنَ يُرِينُ وْنَ الْحَيْوةَ النُّانْيَا لِلَّيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُونِيَ قُرُونُ إِنَّهُ لَنُهُ وَحَظٍّ عَظِيْمٍ ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمُ وَيْلَكُمْ ثُوابُ اللهِ خَيْرٌ لِّمَنْ امَّنَ وَعَمِلَ صٰلِحًا وَلَا يُكَفُّهُ إَلَّا الصِّبِرُونَ ﴿ فَخَسَفْنَا بِهِ وَ بِكَارِهِ الْأَرْضَ فَهَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَّنْصُرُوْنَهُ مِنْ دُوْنِ اللهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ ﴿ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَانَّ اللهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِم وَيَقُرِرُ لَوْلا آنُ مَّنَّ اللهُ عَلَيْنَا لَحْسَفَ بِنَا اللهُ عَلَيْنَا لَحْسَفَ بِنَا الله

وَيْكَانَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَفِرُونَ ﴿ تِلْكَ اللَّاارُ الْاِخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّاارُ الْاِخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّانِينَ لَا يُرِيْدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَقِبَةُ لِلَّانِينَ لَا يُرِيْدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَقِبَةُ لِللَّانِينَ لَا يُرِيْدُونَ عُلُوًا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَقِبَةُ لَا يَعْمَلُهُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ اللللَّالَّةُ اللَّلَّةُ اللَّهُ اللللَّالَّةُ اللللْفُولَاللَّالَّةُ اللَّالَّةُ اللَّالَّةُ اللَّالِي اللَّالَّةُ اللَّالَّةُ اللَّالِي اللللْفُولِي اللللللْفُولَاللَّةُ اللَّالِي اللَّلْفُولَاللَّالِي الللللْفُولِي اللللْفُولِي الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ اللَّالِي الللْفُولَاللَّالِي الللْفُولِي اللَّالِي الللْفُولَالْفُولِي اللْفُولِي الللْفُولَاللَّالِي اللَّالِي الْمُؤْمِنَ الْمُعَالِمُ اللْفُولِي الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِ

لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿ مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا ﴿ وَمَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا ﴿ وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّتَاتِ اللَّا مَا كَانُوا لَا مَا كَانُوا لَيَّتِيَاتِ اللَّا مَا كَانُوا لَيَعْمَلُونَ ﴿ وَلَا مَا كَانُوا لَيَعْمَلُونَ ﴿ وَلَا مَا كَانُوا لَيَعْمَلُونَ ﴾ إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرُانَ لَرَآدٌكَ إِلَى الْعُمْلُونَ ﴿ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا لَا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلْمُ وَاللَّهُ وَالْ

عَادِ قُلُ لَرِينَ آعُلُمُ مَن جَاءَ بِالْهُلِي وَمَن هُوَفِي

ضَلِل مُّبِيْنِ ﴿ وَمَا كُنْتَ تَرْجُوْا أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتْبُ

إِلَّا رَحْمَةً مِّنُ رَّبِّكَ ۖ فَكَا تَكُونَنَّ ظَهِيْرًا لِّلْكَفِرِينَ ﴿ وَلا يَصُكُّنَكَ عَنِ الْبِتِ اللهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلْيُكَ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ ﴿ وَلَا تَكُونُنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿ وَلَا تَكُنَّ مُعَ اللَّهِ المَّااٰخَرُ ۗ لِآ اللهَ الَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجُهَةً ۚ لَهُ الْحُكُمُ وَ الَّذِهِ تُرْجَعُونَ ﴿ بِسْ عِد اللهِ الرَّحْلِنِ الرَّحِيْمِ الَّمْ ١٤ أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُّتُرِّكُوْ آ أَنْ يَّقُولُوْ الْمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ٥ وَلَقَلُ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۖ فَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ الَّانِينَ صَاكَقُوا وَلَيْعَلَمَنَّ الْكَنِينِينَ ﴿ اَمُرْحَسِمَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّياٰتِ أَنْ يُسْبِقُونَا مَا يَحُكُمُونَ ﴿ مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللهِ فَإِنَّ آجَلَ اللهِ لَاتِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿ وَمَنْ جُهَلَ فَإِنَّهَا يُجْهِلُ لِنَفْسِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعُلَيِينَ ۞ وَالَّذِينَ الْمَنُوا وَ عَبِلُوا الصِّلِحْتِ لَنُكَفِّرَتَّ عَنْهُمْ سَيِّالِتِهِمُ وَلَنَجْزِيَنَّهُمُ أَحْسَ

الَّنِي كَانُوُا يَعْمَلُوْنَ ﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسُنَ بِوْلِكَيْهِ حُسْنًا ۖ وَإِنْ جُهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِيُ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ

فَلَا تُطِعْهُمَا ۚ إِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنِّبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۗ وَ اتَّنِيْنَ امَّنُوا وَعَبِلُوا الصَّالِحْتِ لَنْكُ خِلَتَّهُمْ فِي الصَّاحِيْنَ ٥ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ أُمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَآ أُوْذِي فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَنَابِ اللهِ وَلَيِنَ جَاءَ نَصُرُّ مِّنَ رَّبِّكَ لَيَقُوْلُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَأْفِي صُلُّودٍ الْعِلَمِينَ۞وَلَيْعُلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ أَمَنُوا وَلَيْعُلَمَنَّ الْمُنْفِقِينَ ١٠ وَ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوْا لِلَّذِينَ امَنُوا اتَّبِعُوْا سَبِيْلَنَا وَلُنَحْمِلُ خَطْيُكُمْ وَمَاهُمْ بِحِيلِيْنَ مِنْ خَطْيَهُمْ مِّنْ ثَنَيْءٍ إِنَّهُمُ لَكُنِ بُوْنَ ﴿ وَلَيَحْمِدُنَّ اَثْقَالَهُمْ وَاَثْقَالًا مَّعَ اَثْقَالِهِمْ ۗ وَلَيْسَعُكُنَّ يَوْمَ الْقِيلَةِ عَبَّاكَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿ وَلَقُنَ السَّلْنَانُونَا اللَّهُ الْمُ إِلَى قُوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمُ ٱلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِيْنَ عَامًا فَأَخَلَهُمُ الطُّوْفَانُ وَهُمْ ظلِمُونَ ۞فَأَنْجَيْنَهُ وَأَصْحَبَ السَّفِيْنَةِ وَجَعَلْنُهَا آيَةً لِلْعُلَبِينَ ﴿ وَإِبْرِهِيْمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُكُوا الله واتَّقُوهُ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ قِالِتُهَا تَعْبُلُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ٱوْثَنَّا وَّتَخُلُقُونَ إِفْكًا ۚ إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَالْبَتَغُوْ اعِنْكَ اللهِ الرِّزْقَ

وَاعْبُلُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ اللَّهِ تُرْجَعُونَ ١٠ وَإِنْ تُكُنَّ بُوا فَقَلْ كَنَّ بَ أُمَدُّمِّنَ قَبُلِكُمْ وَمَاعَلَى الرَّسُولِ إِلَّالْبَلْغُ الْبُبِينُ الْ ا وَلَمْ يَرُوا كَيْفَ يُبْنِي عُاللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّر يُعِيْلُ لَا ۚ إِنَّ ذٰلِكَ عَلَى الله يَسِيُرُ ۞ قُلُ سِيْرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوْ اكَيْفَ بِكَا الْخَلْقَ ثُمِّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشَاءَ الْإِخِرَةَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَبِ يُرُّۗ يُعَنَّابُ مَنْ يِّشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يِّشَاءُ ۖ وَإِلَيْهِ تُقُلِّدُنَ ٥ وَمَأَ اَنْتُمُ بِمُعْجِزِيْنَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ﴿ وَمَا لَكُمُ مِّنُ دُونِ اللهِ مِنْ وَّلِيَّ وَلا نَصِيْرٍ ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِالَّيْتِ اللهِ وَلِقَابِهَ أُولِيكَ يَبِسُوا مِنُ رَّحُمَتِي وَ أُولِيكَ لَهُمُ عَنَاكُ ٱلِيُمُ ﴿ فَهَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهَ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ ٱوۡحَرِّقُوٰهُ فَٱنۡجُهُ اللّٰهُ مِنَ النَّارَ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَالِتٍ لِّقَوْمِ يُّؤْمِنُونَ ﴿ وَقَالَ إِنَّهَا اتَّخَذُ ثُمُ مِّنَ دُونِ اللهِ آوْثُنَا مُّودَّةً بَيْنِكُمْ فِي الْحَيْوةِ اللَّانْيَا اللَّهُ يَوْمَ الْقِلْمَةِ يَكُفُرُ بَعْضُكُمْ ابِبَعْضٍ وَّيَلْعَنَّ بَعُضُكُمْ بِعُضًّا وَّمَأُوكُمُ النَّارُ وَمَا الكُمُرِّةِنُ تُصِرِيُنَ ﴿ فَأَمَنَ لَهُ لُوْظٌ مُوَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ الليربِّنَ اللهُ عُو الْعَزِيزُ الْحَكِيْمُ ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ السَّحْقَ

360

وَيَعْقُوْبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتٰبَ وَاتَّبْنَهُ آجُرَهُ فِي اللُّهُ نَيَّا ﴿ وَإِنَّهُ فِي الْأَخِرَةِ لَئِنَ الصَّلِحِينَ ١ وَلُوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهَ إِنَّكُمُ لَتَأْتُونَ الْفُحِشَةَ مَا سَبَقَكُمُ بِهَا مِنُ آحَدٍ مِّنَ الْعَلَيِينَ ﴿ آيِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقُطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيْكُمُ الْمُنْكَرَ الْفَهَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهَ إِلَّا أَنُ قَالُوا ائْتِنَا ا بِعَنَابِ اللهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصِّدِقِيْنَ ﴿ قَالَ رَبِّ انْصُرُنِيْ عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ ﴿ وَلَبَّا جَاءَتُ رُسُلُنَّا اِبْرِهِيْمَ بِالْبُشْرِي قَالُوٓا إِنَّا مُهْلِكُوٓا اَهْلِ هٰنِهِ الْقَرْيَةِ ۖ إِنَّ آهُلَهَا كَانُوا ظِلِمِينَ ﴿ قَالَ إِنَّ فِيْهَا لُوْطًا ۚ قَالُوُا نَحْنُ آعُلَمُ بِمَنْ فِيْهَا اللَّهُ اللَّهُ وَآهُلَةً إِلَّا امْرَاتَهُ كَانَتُ مِنَ الْغَبِرِيْنَ ﴿ وَلَهَّا آنُ جَاءَتُ رُسُلُنَا لُوْطًا سِيْءَ ابِهِمُ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَّقَالُوا لَا تَخَفُ وَلَا تَحْزَنُ اللَّهِمُ وَكَلَّ تَحْزَنُ اللَّ إِنَّا مُنَجُّوكِ وَ آهُلَكَ إِلَّا امْرَاتَكَ كَانَتُ مِنَ الْغَبِرِيْنَ ﴿ إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى آهُلِ هِنِ فِي الْقَرْيَةِ رِجُزًّا مِّنَ السَّمَاءِ إِبَمَا كَانُوٰا يَفْسُقُوٰنَ ﴿ وَلَقَلُ تَّرَكُنَا مِنْهَاۤ اٰيَةً بَيِّنَةً لِّقَوْمِر

يَّعْقِلُونَ ﴿ وَإِلَىٰ مَنْ يَنَ آخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ لِقَوْمِ اعْبُدُو الله وَ ارْجُوا الْيَوْمَ الْإِخِرَ وَلَا تَغْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ فَكُنَّا بُولًا فَأَخَلَ تُهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ خِثِيبِينَ ﴿ وَعَادًا وَتُمُودًا وَقُنْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِّنْ مَّسْكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطِنُ أَعْلِمُهُمْ فَصَلَّهُمُ عَنِ السَّبِيْلِ وَكَانُوْ امْسُتَبْصِرِيْنَ ﴿ وَقُرُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهُلِنَ ۖ وَلَقُلُ جَاءَهُمُ هُولِي بِالْبَيِّنٰتِ فَاسْتَكُبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَبِقِيْنَ ﴿ فَكُلَّا اَخَذُانَا بِنَانُبِهِ فَينَهُمُ مِّنَ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَّمِنْهُمُ مِّنَ ٱخَذَاتُهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مِّنُ آغُرَفْنَا وَمَا كَانَ اللهُ لِيظُلِمُهُمْ وَلَكِنْ كَانْوَآ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُ وَا مِنْ دُونِ اللَّهِ ٱوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوْتِ اتَّخَذَاتُ بَيْتًا ﴿ وَآلَ أَوْهَنَ الْبُيُوْتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوْتِ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُوْنَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَنْ عُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿ وَتِلْكَ الْأَمْتُلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَلِمُونَ ﴿ خَلَقَ اللَّهُ السَّمُوتِ وَ الْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ إِنَّ فِي ذَٰ إِلَّ لَا يَأَ لِلْمُؤْمِنِ يُنَ ﴿ إِلَّ لَا يَأَ لِلْمُؤْمِنِ يُنَ ﴿